ومدداالامرليعرف ماعندو ويوزى فلوبكم مع اناسِمُوسَ الاخ الجبيب المؤمن الذي مُورُورُ مِنْ وهُا يُعِلَانَكُمُ جِالْنَا وَمَا يَزُنُ فِيهِ أَيْسُوبِكُمُ السَّلْمُ أُرْسُطُورُ سَ المسى مع ومرقس ابرعتر برما باالذى وصيتكم بو السابه الصاداليكم وبيشوع الذي بدنج يوسلوس مولاء الدين فرمز لعل المخنان ومرخاصة اعوان في لكُوب الله وهُركانُواعَزاى وانشال ويتريكم الناواب والذي فومنكم عَبدُ للينييز وبيضب ولا ﴿ إِلْهُ عَلِيكُمُ وَالدُّعَا لَكُمُ الْ يَعُومُوا كَا مَلِينَ مَارِينَ مُرضاةِ اللَّهِ ؟ واناشاهِدُ لهُ الله غيره سلا كنبره فيكم وفي الذير بلاذقبا والديزف ما دا بوليت وسربكم التلولوقا المنطب جبينا ودياس ارواالسلم على والذير بلاذ بما ونيمنا ف والجاعه مل الى فى بيتو وا دا قِي ب م فيه الرسّاله عليكُ فامرُوا السرواعل مل سعة اللاذبيا الزوا الترايضا

وتنوى الله ومهاعله لهرمن شئ فاعلوه مرجر للوكم عايعل لربالا كايعل للنابتن واعلواان بنابحذيكم مذلك في العَافِه فانكُمُ لِلرِّبِ المُسِيرِ تعلون والمُخْرِم المُعَزَى بِعُرِمهِ ووليسَّر عُناكَ جِمَا بَاهُ الْمُاالْارَباب اغدِلُواعَلِ عبيد كروسًا وُوابِينِهم وكُونُواعار فيزياب لَكُورِتُا فِي لَمِّياءِ ﴿ الْعَصْلُ اللَّهِ الْحِيدِ مِنْ لل ادمِنُوا الصَّلاهُ وكُونُوا فيها منتقطين شاكِرِين في معليات علينا ايشاان يغتج الله لناماب المنطق للعلام ستر الميتيم الذي الموثوث فيسبب الأعلنة وانطوب عايجب على واستعوا بالجيكة عند المخالفير لكم-2 الايمأن وابتاغوامنعتكم وكيكن ولامكم كلجب بالنعة كالشئ الذي يحيل بالملز واعرفوا هف منعى لكمال فيبوا آنسًا مًا استانا فالماخبري وماعندك منتيضرة طبخيتوش الاخ الجيب والخادم الموم ولا الذي فواخ كرمالت بر منداالذي وتحدد اليكم